المتبحث الثاني

نقد دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة للنَّبي ﷺ

### المَطلب الأوَّل سَوق دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة للنَّبي ﷺ

مُوقف مُخالفي أهلِ السُّنَّة حيالُ أحاديث الآيات الحسيَّة للمصطفىٰ ﷺ يمكن إجماله في مُوقفين:

# الأوَّل: تأويلُها تأويلًا طَبَعِيًّا:

وهؤلاء يعمِّمون هذا التَّاويل على جميع آياتِ الأنبياء، مُتأثِّرين بطائفةِ من الفَلاسِفة كابن سِينَا (ت٤٢٨هـ)، الَّذي وإن جَوَّز صدورَ الآياتِ عن الأنبياء، لكنَّه يفسرِّها تفسيرًا يسلبها خاصيَّة الخروج عن مُقتضى السُّنَن وحَرْقِ العادة، ذلك لأنَّه يُرجِعها إلى القانونِ الطَّبِعي وأسبابِه (١٠).

ومُحصَّل مذهب هولاء: أنهم لا يَقبلون التَّسليم بخرقِ تلك الآيات لنواميسِ الكونِ، وخروجها عن مَقدور التَّقلين، بل يحملون ما يَرونه قابلًا منها للتَّمليل حملًا لا يُخرجها عن حَدِّ القانون الطَّبيعي، بناءَ على أصلِهم القاسد: مِن أنَّه لا يُتصَوَّر أن تَفعل القِوى والطَّباع والمؤثّرات إلَّا في المَّواد والأَعيان القابلة للله للهُ المُواد والأَعيان القابلة للله.

<sup>(</sup>١) انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (١٥٠/٤).

فالهواء" -مثلًا- لمَّا كان قابلًا لأن يَستحيلَ ماءً، أمكنَ أن يؤثّر فيه مؤثّر، فيصبح ماء وينزل المَطر؛ وأمَّا ما لم يكن قابلًا لذلك فلا(١).

فيمَّن انتحلَ هذا القول مِن أتباع المدرسة الباطنيَّة المُعاصرة (محمَّد شحرور)! فلقد عدَّ ما يقع للأنبياء مِن خوارق العاداتِ لا يخرج عن كونها ظاهرةً طبيعيَّة فُلم رَمْنُها، وليست خروجًا عن مُعتَشَىٰ الشَّنَ الكونيَّة، فهي "تَقَدُّمٌ في عالَم المَحسوس (ظاهرة طبيعيَّة)، عن عالَم المعقول السَّائد وقتَ المُعجزة، كشَنَّ البحرِ، ولكنَّها بحالٍ من الأحوال ليست خروجًا عن قوانين الطبيعة أو حَرَقًا لها (٢٠).

والحقُّ الَّ تفسيرَ آياتِ الأنبياءِ تفسيرًا طَبيعيًّا مُخالفٌ للحقيقةِ المَوضوعيَّة للهذه الآيات، فأيُّ عَلاقةِ لإحياء المُوتى، وانشقاقِ القَمر، وانفلاقِ البحر، وخروج النَّاقةِ من الجبل، بِقوى النَّفْسِ الَّتِي ادَّعاها ابن سينا<sup>(7)</sup>! أو القَفْزات الزَّمائيَّة وغيرها خارجة عن سُنَن الزَّمائيَّة وغيرها خارجة عن سُنَن الطَّبيعة وقوانبنها، ولا يمكن وقوعها إلاَّ لنبيٍّ، ولن تقع لغيرِ الأنبياءِ مهما تقلَّم الزَّمَن.

ومثل هذه الدَّعاوي مَعلومة الفساد، حيث تنطوي على تعجيزِ الرَّب تبارك وتعالى، وهذا لازمٌ لِمن نفاها، وهي خَوضٌ في آياتِ الله بالباطل، لأنّها تقييد لإرادةِ الله تعالى بمخلوقاته، والله تعالى لا مانعَ لما أراد، ولا دافع لما قضى، وليس مِن شأينا تفصيل الكلام عن أربابٍ هذا الموقفِ والإسهابِ في نقضِ سفسطَتِهم، لجلاءِ قُبِجها في عَيْن كلِّ مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر قدفع دعوى المعارض العقليَّة (ص/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) \*الكتاب والقرآن؛ لشحرور (ص/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الإشارات والتنبيهات، لابن سينا (١٥٨/٤-١٥٩).

#### الموقف النَّاني: استنكارُ هذه الآيات الحسيَّة:

حيث ذَهَبت طائفةٌ مِن المُستغرِبين إلى رَدِّ ما وَرَد من أخبارِ مُعجزاتِ النَّبي ﷺ أو غيره من الأنبياء، أمَّا الآيات القرآنيَّة فارتكَبوا كلَّ عَسِرٍ لنفْيِها، ولَيَّ أعناقِ النُّصوص الَّي تُشْتِها (١٠٠٠).

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك: تأثّرهم البين بالمنهج الوَضعيّ، الذي ينطلق أساسًا مِن نَفي الغبيبًات، واستبعاد كلّ ما لا يقع عليه الجسَّ؛ فأرباب هذا المذهب حين تَوهّموا أنَّ قيام الحضارة الغربيَّة الكافرة لم يَتحقَّق إلاَّ برَفْضِ كلِّ ما يَتحقَّق الحسني، افترضوا بالقِياسِ أنَّ المسلمين لا يمكنهم اللَّحاقُ برَكْبِ الحضارة الغربيَّة إلاً باقتفاء سَنَن مَن استحدثها حذه القلَّة بالقلَّة!

والأساسُ الَّذي يرتكزُ عليه المنهج الوَضعيُّ الَّذي تَأثَّر به طوائفُ مِن المسلمين في رَدُ الآياتِ الحِسيَّة النَّبويَّة ثلاثُ معارضات:

المعارضة الأولى: أنَّ الولم التَّجريبيِّ لا يستطيع إثباتَها، وإذا كان الأمر عندهم كذلك، فليست هذه الآيات والبَراهين حَقائقَ علميَّة تَستدعي الإيمان بها، ولا بِهَن جاءتُ على يَكَيه.

فالشُّبهة -إذن- مَبناها على منع الاعتدادِ بما لا يَمرُّ عبرَ قناةِ الجسِّ والتَّجربة؛ فلا سَبِل إلى المعرفةِ إلَّا مِن بوابة الواقع الحِسِّي؛ قد الغوا أيُّ حقيقةٍ تُجاوز عندهم الواقع، فإنَّ للطَّبيعة قوانينها الثَّابتة التي تُفسِّرُها، والَّتي لا يُمكن في تَصوُّرِهم أَن تَنفِّر أَو تُخرَق، مع تجويزِهم ما دون ذلك ممَّا يُمدُّ انحرافًا عارِضًا عن جَوهر الطَّبيعة، من غيرِ أن يصلُ إلىٰ حَدُّ خَرْقِ السُّنَن، كـ «العادات غير العقلائية والجَراقم»(۱).

 <sup>(</sup>١) انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في الفسير المنارا (٢٦١/١) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ لَرَبِّكَ يَكُمُ آلِكُنْكِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» لـ د.عبد الوهاب المسيري (١/ ٢٩١).

ومِمَّن أبان عن عُمقِ هذا التَّأَثُّر بهذا المذهب الفكريُ (محمَّد فريد وجدي)(١)، فهر مِمَّن دَرَجوا على تطويع الدَّلاثلِ الشَّرعيَّة لتوافق ما رَسَمه الغَرب في صورةِ قوالب وقوانين عِلميَّة، مع إعادةٍ صياغة أفكارهم، والتَّنقير في كُتُبِ التُّراث عمَّا يُسْعفها.

فانظر قولَه -مثل-: «تمتاز العصور النَّبوية بالخوارق والنَّواميس الطبيعيَّة؛ فأساطير الأديان مَلْأَىٰ بذكرِ حوادث من هذا القبيل، كان لها أقوىٰ تأثيرٍ في حمل الشُّعوب الَّتِي شهدتُها على الإذعان للمرسَلين الَّذين حدثتْ على أيديهم.

وقد حَدَثَ أمورٌ مِن هذا القَبِيل في هذا العصر المُحمَّديُّ؛ صاحبت النَّعوة في جميع أطوارها. ولستُ أقصد بها ما تناقله النَّاسُ عن شَقَّ الصَّدر<sup>(۲)</sup>، وتظليل الخمامة (۱۳)، وانشقاقي القَمر، وما إليها ممَّا لا يُمكن إثباتُه بدليل مَحسوس، أو يتأتَّى توجيهه إلى غير ما فُهِم منه؛ ولكنِّي أقصد تلك الانقلابات الأدبيَّة والاجتماعيَّة التي تمَّت على يد محمَّد ﷺ في أقلَّ من رُبع قرنٍ، وقد أعوزَ أمثالُها في الأمم القرونَ العديدةَ، والآمادَ الطويلةَ، (٤).

فعلىٰ أساسِ هذه المُغالَطاتِ للحقائق، ترىٰ (بسَّام الجَمل) يَسِمُ الآباتِ النَّبويَّةِ بَانَّها "تَولِيدُ المِخْيالِ الجَمعيُّ»، لا أنَّها حقائق تَواترت عنهم تَواترًا قطعيًّا؛ ويَصِف ما أنزَل الفرآنُ الكريم في شأيها بقوله: «عَثرنا في بعضِ أخبار النُّزولِ

<sup>(</sup>۱) معمد فريد وجدي (ت١٣٧٣هـ): باحث مصري، عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية، ك «جريدة الدستور»، و«الرجديات»، من مولفاته: «دائرة معارف القرن الرابع عشر، العشرين»، وهما وراء المادة» انظر «الأعلام» للزركلي (٣٢٩/٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: المناقب، باب: بده نيؤة النبي 養 رقم: ٣٦٠٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وتعقّبه الذَّهي بقوله في قسم السَّبرة النبوية من اتاريخ الإسلام» (١٣/١٥): اتفرّد به قُرَاد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، يُقةً، احتجّ به البخاري والنَّسائي، ورواه النَّامي عن قُراد، وحسَّه الترمذي، وهو حديثٌ مَنكرٌ جَدَّاء، ثُمَّ ساق على هذا الخبر.

 <sup>(</sup>٤) سلسلة اللييرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» من «مجلّة الأزهر»، مقال: «الأمور الخارقة للتواسس الطبيعة في وقعة بدره (ج ١، المجلد ١١، ص/ ٣٨٥).

علىٰ صَرْبٍ مِن ضروب المُنتَخَيِّل، لا تكونُ فيه الأحداث مَبنيَّة علىٰ قانونِ في السَّببيَّة، . . إِنَّنا نُصادف داخلَ هذا المُتخيَّل نماذج مِن وقائع حَصَلَت علىٰ عهدِ السَّببيَّة، . . إِنَّنا نُصادف داخلَ هذا المُتخيَّل نماذج مِن وقائع حَصَلَت الفيزيائيُ عُمومًا، ممَّا يُقيم البُرهان علىٰ أَنَّ للمُتخيَّل مَعقوليَّة الخاصَّة، المُباينة للمَعقوليَّة العلميَّة القائمة علىٰ الاستدلالِ والتَّعليل وغيرهما اللهُمَات.

وإذا كانَ إثباتُ الآياتِ المَاكَيَّةِ الحاصلةِ للنَّبي ﷺ عند المتأثِّرين بهذا المَنتَّرين بهذا المَنتَّج غير مُناتُ حيث كان الدَّليل الحِسِّي بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد خَظواتِ بعيدة في مسايرةِ مَن لا يؤمنون بالنَّبوَّة ولا بآياتِ الأنبياء؛ مُمانين صرفت كلِّ آيةِ عن مُقتضى الإعجازِ، وتفسيرَها على ضوء المنهج المادِّي الكافرِ بحَرقِ للشَّنَ الكونيَّةِ بالمَرَّةِ.

ثمَّ برز فريقٌ آخر معترضٌ علىٰ أخبار الآيات النَّبويَة مِن غير أن يصرِّحوا باعتمادِ ذاك المَنهجِ الوضعيِّ في إثبات الحقائق، ولكنَّ بدعوىٰ أخرىٰ تَتَمثَّل في:

المعارضةِ النَّانية: حضرُ ما اختَصَّ به النَّبيُ ﷺ مِن المعجزات في القرآنِ وحده، وأنَّه لبس مِن اختصاصِه الإتبانُ بآياتِ خارقةٍ للعادةِ:

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (محمَّد عابد الجابري):

«نحنُ نؤكّد -فعلًا- أنَّ الشَّيء الوحيد الَّذي يُفْهَم مِن القُرآن بأكملِه أنَّه معجزةٌ خاصَّةٌ بالنَّبي محمَّد ﷺ: هو القرآن لا غير، فالقُرآن يَكفي ذاته بذاته في هذا الشَّان.

والتَّليل علىٰ ذلك: أنَّ تُفَّار قُريش قد أكثروا مِن مُطالبةِ الرَّسول ﷺ الإَتيان بَآيةِ (مُعجزةٍ) تخرقُ نظامَ الكون واستقرار سُنَيه؛ كلليلِ على صدقي تُبوَّته؛ فكان جواب القرآن أنَّ مهمَّة محمَّد بن عبد الله هو أنْ يُبلِّغ لأهل مكَّة (أمُّ القُرئ) ومَن حولها رسالةَ الله إليهم (القرآن)، وليس من اختصاصِه الإتيان بآيات مُعجزاتِ خارقة للعادة».

<sup>(</sup>١) فأسباب النُّزول؛ لبسام الجمل (ص/ ٤٠٢-٤٠٣).

أمًّا (جمال البنَّا)، فجارَ في القضيَّة بأن زعم كونَ «هذه الأحاديث عن المُعجزات لا تُكيب الرَّسولَ ﷺ فخرًا، لأنَّها تجعله رَسولًا كبقيَّة الرُّسل، أمَّا القرآن الكريم -معجزته الحقيقيَّة والوحيدة- فهو ما يجعله رسولَ الفكرِ والعقل، (<sup>77</sup>).

ومِن الفَوَاقر الَّتي وَقَع فيها هؤلاءِ في غمزِهم بهذا النَّوع من الأخبار، قولهم:

بالممارضة النَّالثة: في أنَّ إثباتَ تلك المُعجزاتِ الحِسيَّةِ -ومنها البَرَكة في جَسَدِه الشَّرِيف- إخراجٌ له عن طَوْرِه البَشرَيِّ:

فلمًا كان مِن طرائق إثباتِ النُّبوة ما يُجربه الله تعالىٰ علىٰ يَدَي النَّبي ﷺ من الآيات والبراهين الخارجة عن مقدور الثَّقلين، وكان هذا يوجب له الامتيازَ عن غيره مِن الخَلق، مع ما تضمَّنه ذلك من خَرقِ للسُّنَن الكونيَّة: سارعت هذه الطَّاائفة إلىٰ نَشْيها عنه ﷺ.

فانظر -مثلا- إلى (ابن قرناس)، كيف نفي امتياز النّبي ﷺ بمثل تلك الخصائص النّبي ﷺ بمثل تلك الخصائص النّبي خصّه الله بها دون النّاس، بقوله: "ما كتبه بعض الإخباريّين عن محمّد ﷺ، يُصوره على أنّه شخص فوق البشر، للدجة أنَّ المعجزاتِ الحسيّة قد جَرت بين يَديه! . . أمَّا القرآن فقد أورد صورةً للرَّسولِ ليس فيها ممَّا نقله عنه

<sup>(</sup>١) المدخل إلى القرآن الكريم، لمحمد الجابري (ص/١٨٧-١٨٨).

<sup>(</sup>۲) اتجريد البخاري ومسلم، (ص/۲۰۱).

الإخباريُّون شيئًا، فهو إنسان عاديُّ جدًّا بالنَّسبة لمُواصفات البَشر، ولم يَكُن طبيًا، ولا صاحب مُعجزات<sup>(١١)</sup>.

ويؤكّد (نيازي) هذا التُّهمة لأهل الحديثِ في اختلاقهم لهذه الأخبارِ بقوله: «استطاعَ جنودُ السُّلطان أن يحلِّقوا بنا وبخيالنا وتصوَّراتنا، بإبعادِ الرَّسول محمِّد ﷺ عن الأرض، وعن بَشريَّته، ورفعه إلى مستوى الله تعالى، بجعله. له القدرة على فعل المعجزات ذاتيًا، وله قدرات خارقة (<sup>(1)</sup>).

وأمًّا (صالح أبو بكر)، فقد ارتأى فوق ذلك الطَّمنَ في الأحاديث المُثبَتةِ لبركةِ جسيه الشَّريف ﷺ، بدعوىٰ أنَّها وَثنيَّة مَقبتة، ورَفَعٌ له ﷺ إلىٰ مَقام الرَّبوية؛ فبعد إعرابِه عن اشهتزازِه مِن خَبرِ تَبرُك الصَّحابةِ ﴿ بفضلٍ وَضوءه ﷺ، قال: ﴿إنَّ النَّبي ﷺ بُغض محاربًا لعقائدِ التَّقديس لغير الله، وجاء إلىٰ النَّاس للمُحرِجُهم مِن وَثنيَّة التَّعلُق بغير ربّه، ومِن الشَّرك في طلب البَركة إلَّا مِن الله وحده، فكيف يَنهىٰ النَّاس عن ذلك، ويُحاربهم في التَّعلقِ بغير الله، ثمَّ يتركهم يقدِّسون فضلاته هو علىٰ هذا الحدِّ المَشين؟!» (ث. ...)

#### وبعدُ؛

فهذه نُبَدُّ ممَّا جَرتُ به أقلامُ هؤلاء الطَّاعنين في هذا النَّوعِ مِن الأخبارِ النَّبويَّة، وفيما يلي نقضٌ لتلك المعارضاتِ، فنقول بتوفيق الله:

<sup>(</sup>١) فسُنة الأولين؛ لابن قرناس (ص/٥٢).

<sup>(</sup>۲) ادین السلطان (ص/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) ﴿الأَصُواءَ القرآنيةِ (٢/ ١٤٤).

## المَطلب الثَّانيَ. دَفعُ دعاوي المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديث الآياتِ الحسِّبَّة للنَّبِي ﷺ

الله نوانًا أخبار الآيات الحسيَّة الَّتي أجراها الله تعالىٰ علىٰ يَدي نبيِّ 難 كثيرة، بلغ بها بعض أهل الحديثِ مبلغَ التَّواتر المَعنويِّ، الَّذي لا شكَّ بعده في ثبوتها عنه من جهة الثّقل.

ُ يقول المَازريُّ: «مُعجزات النَّبي ﷺ ضُروب.

فأمًّا القرآن: فمَنقول تواترًا.

وأمَّا مثل هذه المعجزة، ذلك فيها طَريقان:

أحدهما: أنْ تقول: تَواترت على المعنى، كتواترِ جُود حاتم، وجلم الأحنف، فإنَّه لا تُنقل قصة بعينها في ذلك تواترًا، ولكن تكاثرت القصص مِن جهة الآحاد، حتَّى صارَ مَحصولها التَّواتر بالكَرَم والجلم، وكذلك تَواترت مُعجزات سِوى القرآن، حتَّى ثَبَت انخراقُ العادةِ له ﷺ بغير القرآن.

والطَّريقة الثَّانية: أن تقول: فإنَّ الصَّاحب إذا رَوَىٰ مثلَ هذا الأمرِ العجيب، وأحالَ على حضورِه فيه مع سائرِ الصَّحابة وهم يَسمعون روايته ودعواه حضورَهم معه، ولا يُنكرون ذلك عليه: فإنَّ ذلك تصديقٌ له، يوجب العلم بصحَّة ما قال،(١).

 <sup>(</sup>۱) «المُعلِم» للمازري (۲/ ۱٤).

أمّا وإنّا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامةِ الله لنبيّه بتلك الآياتِ الباهرات، فإنّا نقول في دحض ما شَغّب به المُبطلون لهذه الكرامةِ الإلهيَّة، في دعوىٰ أنّ إثبات الآياتِ المائيَّة الحاصلةِ للنَّبي ﷺ فيرُ متأتَّ؛ لأنَّ النَّليل الحسّي لا يقوم بإثباتها:

إنَّ دعواكم هذه عَريَّة عن التَّحقيقِ وحُسنِ التَّصوُّر لِما يُحتَجُّ به مِن مناهج الاستدلال، وذلك أنَّ الحِسَّ لِيسِ المَصدر الوَحيدَ للمعرفةِ، لم يكُن كذلك في تاريخ البشريَّة كلِّها ولن يكون، وخروج بعض المَعارف عن دائرتِها لا يَنفي عنها كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح مُعتَر.

هذا ما قد صَرَّح به كثيرٌ مِن النَّاقدين للأديانِ من الغَربيِّن أنفيهم، كان مِن أشهرِهم: (هِنْري بوانكارِيه) (ب١٩٢١م) المَنعوتِ به «المُمثَّل النَّموذجي لنقدِ العِلمِ»؛ فقد ألزَم الوَضعيَّة بأنَّ حصرَ الحقيقةِ في المنهج التَّجريبيِّ دعوىٰ مُشبعة بقدرٍ من المجازفةِ والتَّعميم المتعسَّف الَّذي لا برهان عليه (١١).

وذلك لأنَّ الحقائقَ المُوجودة في الكُونِ مُختلفةٌ في طبائِعها، ومتباينة في سماتها؛ فالحقيقة الفيزيائيَّة، حمثلاً مختلفة عن الحقيقة الإنسانيَّة، والظَّهِ اهر الإنسانيَّة مُباينةٌ للظَّواهر الكونيَّة، .. إلخ؛ فون غير المَعقول أن تُحصَر كلُّ هذه المجالات المتباينةِ في منهج واحدٍ للتَّعامل معها، بل لا بدَّ مِن تَضافر عِدَّة مَصادر مَعوقيَّة وتكاملِها، لأجلِ استِعابِ جميع المُكونات الوُجودِيَّة.

فلو افترضنا جدلًا أنَّ العِلْمَ التَّجريبيُّ استطاعَ الجوابَ عن كلِّ الأستلةِ المَاديَّة التَّجريبيَّة، فإنَّ هناك ركامًا من الاستلةِ الاخرىٰ تبقىٰ مُلقاةً على قارعة الشَّرينَ لا طاقة لمعاملِ التَّجريب في الجواب عنها! كونها لا تدخل في نظام بحثه من حيث طبيعتُها وماهيَّتها؛ كسُوالِ الخيرِ والشَّر، وسؤال الحكمةِ والتَّعليلِ، واللَّمر، وسؤال الحكمةِ والتَّعليلِ، واللَّمادي والاَّخلاق، والعَبِيَّات، ونحو ذلك مِن الاَستلة الوجوديَّة الكبرىٰ.

 <sup>(</sup>١) انظر شيئا من ترجمة (وشري بواتكاريه) وموقفه هذا في فمصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء لرج. بنروبي (ص/ ١٩٣٢).

مُحصِّل ما تقدَّم: أنَّ الحقائق العلميَّة لا يمكن حصرها في دائرة الحِسُّ والتَّجربة؛ ولكن طبيعة المَوضوع المَبحوث فيه هي الكفيلةُ بتَحليدِ المَنهجِ العلميِّ الأنسب له11)!

ومع التَّسليم بعملِ المنهج الرضعيّ على إثباتِ ما كان داخلًا في الحسّ والتَّجرية، فإنَّه لا يَلزم مِن عَدم قدرةِ منهج ما على إثباتِ شيءِ نفيه في حقيقة الأمر! ومِن ثَمَّ جاز لنا القول بأنَّ حكم الوضعيِّين على الآياتِ الحسيَّة بالبُطلان هو «حروجٌ عن مفهوم هذا المنهج نفيه ووقوعٌ في التَّناقض! لأنَّ الحكمَ بالصّحة والبطلان تحكُم ميتافيزيقيَّ، ليس مِن أصُولِ هذا المنهج ولا مِن شائِه (1)

فَمَنْ مَارِيْ فِي هذه الحقيقة المنهجيَّة، لا بِدَّ أَن تَجْبِهَه مَعَارِفُ أَضَحَتْ حقائقَ لا تَقْبَل الشكَّ عند أصحاب المنهج التَّجريبيِّ انفسهم؛ مع انَّها لم تُباشرُها الحَواسُّ، ولم تُدرَك في مَعامل البحث، ولم تخضع للتَّجريب!<sup>(٣)</sup>

ونفيُ المتأثّرين برَهَج المنهج التَّجريبيِّ لآيات الأنبياءِ لكونِها بطريقِ النَّقلِ لا التَّجربة يَلزَمُهم على قولِهم نَفيُ الحقائق التَّجريبيَّة الَّتي لم يُباشِرها النَّاس! ولم يدركوها بحواسِّهم! لاَنَّها إِنَّما نُقِلَت إليهم نقلًا عمَّن جَرَّبها! فنفيُ الأوَّل دونَ النَّاني تحكِّمُ (٤).

وما أبلغَ تعبير بحَّالة غَربيَّ عن عَجزِ التَّجربةِ في إثباتِ جميعِ الحقائق، في اعترافِ له آخرَ عُمْرِه يقول فيه: «إنَّ العلمَ بَصطاد في بحرِ الواقع بنوعِ مُعيَّنِ مِن

<sup>(</sup>١) من أشهر فلاسفة العلم الذين نادوا بتعدُّد المناهج العلميَّة: الفيلسوف (باومر فيير أيند) (ب195٤م)، حيث ألف كتابًا أسماء فضدً المنهج: معنظماً تمهيئيًّ لنظرية موضوعيًّة في المعرفقة، يقوم على فيجرة أساسة مفاهدات أن العلم لم يكن أبلاً أسير منهج واحد محدَّد، وإنها عملت فيه مناهج متمدَّدة اشتركت جميعًا في بناء هيككه، واستدلُّ بشواهد كثيرة من تاريخ العلم، انظر فللسفة العلم في القرن العشرية فين المؤلى (صر/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه؛ لمحمود عبد الحكيم عثمان (ص/٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان (ص/٤٧).

<sup>(</sup>٤) ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٣٣١-٣٣٢).

الشَّباك، يُسَمَّىٰ المنهجَ العلميِّ، وقد يكون في البحرِ الَّذي لا يُمكننا أن نَسبر غورَه، الكثير ممَّا تعجز شِباك العلم عن اقتناصه<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا دعوىٰ (الجابريُّ) في المعارضِ الثَّاني: كون القرآنَ الآيةَ الَّتي اختُصَّ بها النَّبي ﷺ، فلا تكون له آيةٌ أخرىٰ تخرق العادَة:

المَّا حصول الكفاية بالفرآن: فهو حقَّ لا نُماري فيه، فهي الآية الكبرى لنبيِّنا ﷺ بكنَّ لا يقتضي هذا نفيّ ما عداه مِن الآيات الحسيَّة الَّتي تواترت بها أخبار النُّفات! فإنَّ كان «القرآن مُمجِزًا ثابتًا بالتَّواتر اللَّفظي، فباقي المعجزات بالتَّواتر المَعنَوِيُّ<sup>37)</sup>؛ ومثل هذه الشُّنَن المُتنافلة مُفسَّرة للقرآن، ومبيَّنة لمُجمَلِه، فؤرود هذه الآيات ورودًا قطبيًّا من جِهة النَّقلُ مُبيِّنٌ عن المعنيُّ بالآيات.

<sup>(</sup>١) فبساطة العلم، لربيك ستانلي (ص/٢٢٩).

وللبروفيسور (سوليفان) كتاب عاملً في هذه القضية اسماه وحدود العلم»، قد مكض كاملة للتاكيد على قصور العلم الإنساني، واستحالة إحاطته بكل الحقائق الوجوديّة، وإثبات أنَّ له حدودًا لا بدُّ أنَ يقف عندها، وأثبت أنَّ التحوّلات العلميّة في القرن العشرين تويّد تلك التُتيجة، فكان مكّا قال فيه (ص/ ٢٣): ٩٠. لقد اصبح العلم شديد الحساسيّة، ومتواضفاً نسبيًا، ولم نعد نلقن الآن أنَّ الاسلوب العلميّ هو الأسلوب الوحيد التَّاجع لاكتساب العمولة الحقيقة ... إنَّ عددًا من رجال العلم البارزين يمرّن بستعى الحماس على حقيقة مؤدّاها: أنَّ العلم لا يقدّم لنا سوى مدوّة جزيّة عن الحقيقة، وأنَّ على عليا للكل أن لا نعتبر أو لا يُطلب منَّ أن تعبر كلَّ شرع يستطيع العلم تجاهله مجرّدًة وهم من الأوهام (٢) «الانتصارات الإسلاميّة لتجمع الذين التُّوفين (٢/ ١/٧)»

هنا أنقل عن (محمَّد الغزالي) بَديعةً مِن بدائعٍ تأمُّلاتِه في سيرةِ نبيِّنا ﷺ، جلَّىٰ فيها بعضَ الحِكَم الَّتي لأجلها أيَّد الله نبيَّه ﷺ ببعضِ الآياتِ المرتيَّةِ، مع كريه مُؤيَّدًا بتزُّل أعظم آيةِ عليه وهي القرآنِ، فيقول:

«. حتَّىٰ تنقطع الألسنة المعاندة، وحتَّىٰ لا يُقال: إنَّ محمَّدًا 藏 لم يُسلَّح بما سُلِّح به الأنبياء السَّابقون مِن خوارق حسيَّة: أجرىٰ الله خوارق حسيَّة علىٰ يَد نبيه محمَّد 康، مِن النبوع الذي يقهر أهل العِنادَ علىٰ الإيمان.

إنَّه أرى النَّاس أنَّ محمَّدًا مُوصول بالسَّماء، وأنَّ سُنَن الله الكونيَّة يُمكن أن تَلين له، وأنَّ خوارق العادات يمكن أن تَقع علىٰ يده، ولكنَّ مُعجزته الكبرى ليست هذه، مُعجزته الأولىٰ هذا الكتاب الَّذي جاء يَفتح المُقول، ويصقل المعادن، ويونع المُستويات.

ممكنٌ جدًّا أن نكثر هذه المعجزات، ولكن كما قيل: هذه خوارق أيَّد الله بها نبيَّه ﷺ ولكن لم يعطها المكانة الأولىٰ في الشَّهادة له بالنَّبوة، لأنَّ الشَّهادة له بالنَّبوة، لأنَّ الشَّهادة له بالنَّبوة وتصديق الرَّسالة جاءت على النَّحو الَّذي يليق برسالةٍ عاشمٌ خالدةٍ. .

وإذا كانت المعجزة تُورث أصحابَها الَّذين رأوها يقينًا، فإنَّ هذا القرآن لا يزال. كما قُلنا. يصنع البَّقين، ويؤكِّد أنَّ الإسلام هو الحقُّ الفَدُّ إلى يوم اللَّين، ('').

أمّا ما أبداه الطّاعنون في أحاديث المعجزات الحسبة مِن مُعارضتها لبَشريّة الرّسول، فجوابه أن يُقال: إنّه لابدٌ للمعجزة بداهة أن تكون خارقة للعادة وفوق قدرة البّشر كي تُسمَّىٰ آية، إذ لو كانت بمقدور البّشر، لانتفت عنها صِفة الإعجاز أو التّصديق بالنّبوة؛ فلا يستقيم عقلاً أن يُكذّب بأخبارها بدعوىٰ أنّها تَتَجاوز بَشريّة النّبي ﷺ!

وإذا نَفوها عن نبيًّنا ﷺ لَبَشريتِه، فلينفوا مثلَها عن إخوانِه الأنبياء وقد وردت صراحةً في الفرآن! فهل أولاءِ الرُّسل –بما أَيُدوا به مِن آيات– إلَّا بَشرٌ مثل نبيًّنا؟!

<sup>(</sup>۱) «خطب الشيخ محمد الغزالي» (۲/ ۲۹).

لقد أمكنَ لمثل هذه المعارضةِ أن تجد مَحلًا وسيمًا من نظر العقول لو أنَّ تلك المُعجزاتِ الحسيَّة كانت مَقدورةَ للنَّبي ﷺ لذاتِه، مَأْتيةً مِن عند نفسِه؛ أما وهمي ممَّا قد أجراه الله تعالىٰ وحده علىٰ يَدَيه بإذنِه ليُقيم الدَّليل بها علىٰ صدقِه، وليس لنبيّه فيها يَدٌ ولا مَشيئة: فاستشكالُ الآياتِ بعد هذا -فضلًا عن استنكارِها-ساقطً الاعتبارِ.

تأمَّل ما جاء على لسان النَّبي ﷺ نفسِه من نسبة ما جرى على يَدَيه من بعض الآيات إلى إيجاد الله وتسخيره، من حالِه مسافرًا وقد قلَّ الماء مع أصحابه، فقال: «اطلبوا فضلةً مِن ماء»، فلمَّا جاءوا بإناء فيه ماء قليل، أدخل يده فيه، ثمَّ قال: «حيَّ على الطّهور المبارك، والبركةُ مِن الله»، يقول ابن مسعود: فلقد رَأيتُ الماءَ ينبُه مِن بين أصابع رسول الله ﷺ"!

يقول العينيُّ في قوله ﷺ: «.. والبَركةُ مِن الله»: ﴿إِسَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الإيجاد من الله (<sup>۲۲)</sup>.

وكذا جاء في حديث جابر ﷺ قال:

"سِرنا مع رسول الله ﷺ، حتى نزلنا وادياً أفيح، فذهب رسول الله ﷺ فلم ير شيئا يستتر به، يقضي حاجتَه، فاتَّبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله ﷺ فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجَرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله ﷺ إلى إحداهما، فأخذ بغصنٍ مِن أغصانها، فقال: الله علي بإذن الله، فانقادت معه كالبَعير المخشوشِ الله يسانم قائده، حتى أنى الشَّجرة الأخرى، فأخذ بغصنٍ من أغصانها، فقال: "إنقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف ممّا بينهما، لأمّ بينهما، فقال: "إلتواما علي بإذن الله، فالتأمنا ..، الحديث"،

فَمَنشَا غَلَطِ أَصِحَابِ هَذَا المنهج: قياسهم الهاسد لأحكام النَّبُوة على سابر النَّاس؛ مع تحقُّق الفَرق بينهما بمقتضى النَّقل والعقل، فأدَّاهم إلى جحود ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم: ٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) قمدة القارية (١٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، رقم: ٣٠١٢).

فضًّل الله به الرَّسل . عليهم السَّلام .؟ والنَّظر الصَّحيح يوجب التَّفريق بين أمرين عند اتِّصاف أحدِهما بما يُوجب امتيازَه عن الآخر<sup>(۱)</sup>.

العجيب؛ أنَّ الله ﷺ قد ذكر هذا القياس الفاسدَ مانعًا للكفَّار من الإيمان بآياتِ الأنبياءِ والانقيادِ لهم! فقال تعالىٰ: ﴿وَمَا مَنَعَ آلتَاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءُمُ ٱلْهُدَىٰ؟ إِلَّا أَن قَالُوا أَهْمَتُ آلَتُهُ بُشَرًا رُسُولًا﴾ [الإنقلاء 21].

يقول ابن تيميَّة: "وجِماعُ شُبَه هؤلاء الكفَّار: أَنَّهم قاسوا الرَّسول علىٰ مَن فرَّق الله بينه وبينه، وكفروا بفضل الله الَّذي اختصَّ الله به رُسُلُه؛ فَأُوتُوا مِن جهة القياس الفاسد، ولا بُدَّ في القياس من قَدرِ مُشْتَرَكِ بين المُشَبَّة والمُشَبَّة. به (<sup>(1)</sup>

وامًّا دعوىٰ (صالح أبو بكر) بأنَّ التَّبُوك بالنَّبي ﷺ نوعُ وثيَّة وتعلَّق بغير الله تعالىٰ: فمُونةٌ مِن عقلِ هذا الرَّجل! فاضحةٌ لسوء فهمه لمصطلحاتِ الشَّريعة؛ فإنَّ لفظ التَّقديس يحتمل معانى:

إن قُصدَ منه معنىٰ التَّطهير ورفعِ الشَّرجة ("): فإنَّه بهذا غير مختصَّ بالله، بل هو ثابت لبعضِ خلقِه اصطفاءً، كقول الملائكة لمريم: ﴿إِنَّ اللهُ ٱسْلَمَلَكِ وَمُلَّمَرُكِ وَمُسْلَمَكِ عَلَى شِكَةٍ الْمُكَلِينَ﴾ [اللَّيْفِيلَ: 21].

وإن قُصدَ بلفظ (التَّقديس): معنى التَّعظيم والتَّنزيه التَّمبُّدي، كالمَعنيّ في حوارِ الملائكة لربِّهم: ﴿وَمَّنُ مُنْبَعِ مِيكِكَ وَلَقَدِّسُ لَكُ ﴾ اللَّلِكَةَ: ٣٠]: فإنَّ هذا غير مَقصود في التَّبرُك، فإنَّ التَّبرُك هو التماس زيادة الخيرِ ونمائه وتبوته ودوامه (١٠)، وليس هو عبادةً في نفسِه، ولا يلزم منه. تعلَّقُ بذاتِ المُتبرَّك به ممَّن أَجاز الله تعالىٰ فيه التَّبرك.

والمؤمنون يعلمون أنَّ الله هو خالق البرَّخة وحدَّه، وهنو مَنْ-وضعها في تلك الدَّات المُباركة، أوْ الرَّمان المُبارلة، أوْ المكان المُبارك، وهو مَنْ أعلمنا بثبرتها

<sup>(</sup>١) قدفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) فتفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (۲/ ۲۲٦).

<sup>(</sup>٣) انظر السان العرب؛ (٦/١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>٤) المتبرك، أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (ص/٣٠).

فيه، وهو مَن شرع لنا التِماسِها فيه، ولولا خبره ﷺ لنا بذلك، ما تبرَّكنا بذلك كلّه، فما بغيتنا إلَّا استزادة الخيرِ من مظانّه الّتي شرعها الله.

فكيف يُقال بعد هذا أنَّ التَّبرك بالنَّبي ﷺ وثنيَّة وشرك بالله في ربوبيَّته والوهيَّه؟! . . فاللَّهم غُفرًا.